# أساطيرالعاله

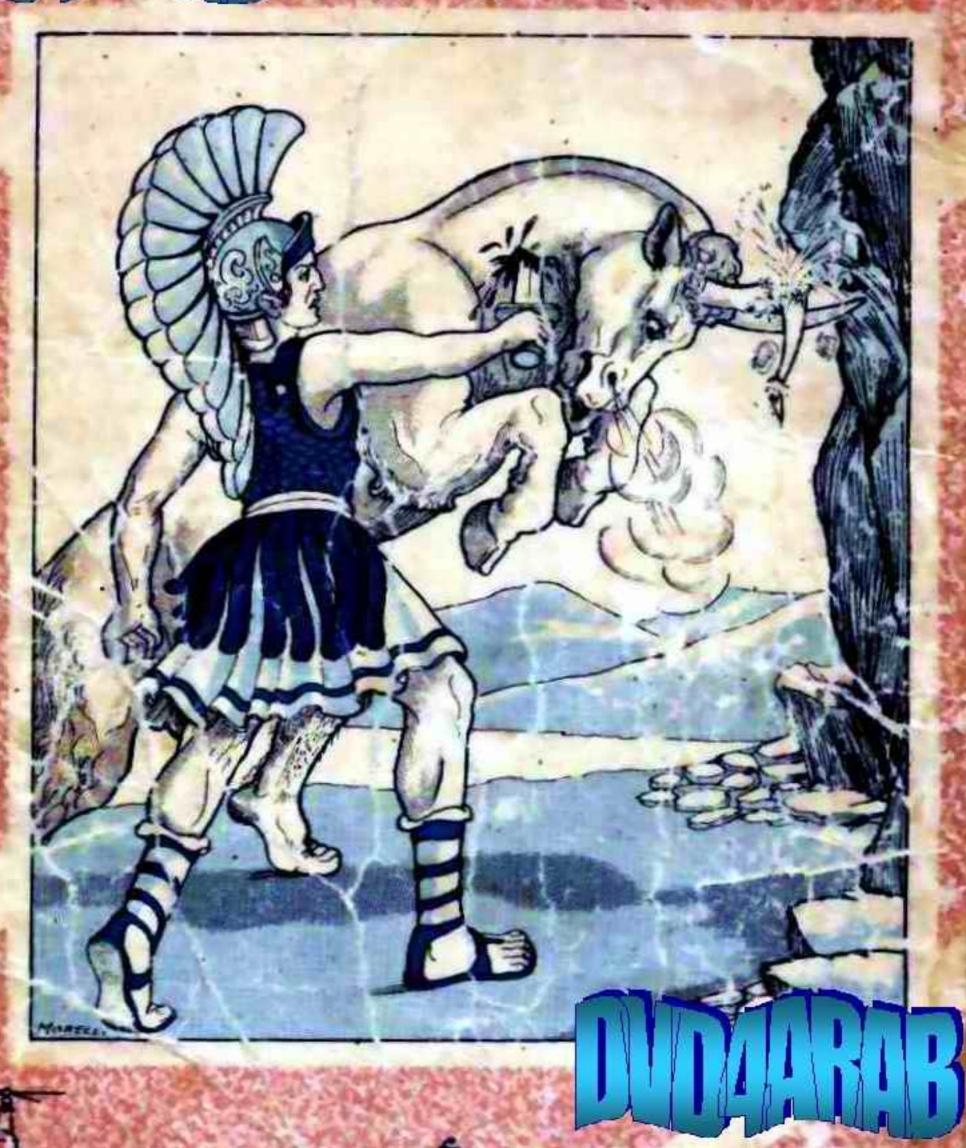

اران هارنت، حر

بطلل أنتينا

كاملكيلانى

أساطيرالعالد

بطل أتينا



### الفصل الأول

### ١ – فِي سَفْح ِ جَبَلٍ

مُنْذُ آلافٍ مَضَتْ مِنَ السِّنِينَ ، وُلِدَ بَطَلُ هَٰذِهِ الْقِصَّةِ - أَعْنِى : « بَطَلَ أَتِينا » - فِي إِحْدَى أَلْمَدائِنِ ٱلْيُونانِتَيةِ ٱلْقَدِيمةِ ، ٱلْواقِعَةِ عَلَى سَفْحِ جَبَلِ شَاهِقَ مِنْ جبال ٱلْيُونانِ .

وقضَى « بَطَلُ أَتِينًا » طُفُولَتَهُ قَرِيبًا مِن ذَلِكَ ٱلْجَبَلِ الشَّاهِقِ . وَعَاشَ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ عِيشَةً راضِيةً ، حَيْثُ تَرْعَاهُ أَثَّهُ ٱلْحَنُونُ ، وَتَعْنَى بَتَنشِئَتِهِ وَتَثْقِيفِه ، وَتَقُصُّ عَلَيْهِ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ، وتَرْوِي لَهُ وَتُعْنَى بَتَنشِئَتِهِ وَتَثقيفِه ، وَتَقُصُّ عَلَيْهِ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ، وتَرْوِي لَهُ كُلَّ مُعْجِبٍ مِن أَخْبَارِ ٱلْأُوَّلِينَ ، وتَواريخ الْقُدَماء وٱلْسُحْدَثينَ ؟ لِتُبَصِّرَهُ بِحَقَائِقِ ٱلْحَياةِ وعِظَاتِها ، وتَنفَعَهُ بِمَا تَحْوِيهِ تِلْكَ الأَحادِيثُ مِنْ عَبَرَ سَامِيةٍ ، ومُتَع شَائِقَةً .

### r - مَلِكُ « أَتِينا »

وكَانَ أَعْجَبَ مَا نُحَدِّثُهُ بِهِ أُثُّهُ ۖ مِنْ تِلْكَ الْأَحاديثِ ٱلْبَارِعَةِ –

حَدِيثُهَا عَنْ أَبِيهِ ؛ فَقَدْ قَصَّتْ عَلَى وَلَدِها : « بَطَلَ أَتينا » - ذاتَ يَوْم لَ أَتاهُ والدُهُ من جَلائِلِ يَوْم لَ أَتَاهُ والدُهُ من جَلائِلِ أَلاَّعُمال ، وعَظائِم أَلاَّمُور ، وقالَتْ لَهُ فِيما قالَتُهُ :

« لقد عَهِدَ إِلَى الْمُوكَ أَنْ أَقُومَ ساهِرةً عَلَى الْعِنايةِ بِأَمْرِكَ؛ لِيَغْرُغَ مُو لِقَد عَهِدَ إِلَى الْمُلكِ ، والسَّهَرَ عَلَى راحَةِ النَّاسِ ، وإقامةِ الْعَدْلِ مُو إِلَى الْعِنايةِ بِالْمُلكِ ، والسَّهَرَ عَلَى راحَةِ النَّاسِ ، وإقامةِ الْعَدْلِ مَعْنَهُمْ ، وَهُوَ يَعِيشُ فِي قَصْرِهِ الفاخِرِ فِي مَدينَةِ « أَتَينا » . » بَيْنَهُمْ ، وَهُوَ يَعِيشُ فِي قَصْرِهِ الفاخِرِ فِي مَدينَةِ « أَتَينا » . »

# ٣ - حِوارُ الْأُمِّ وَوَلَدِها

فَقَالَ لَهَا « بَطَلُ أَتينا » مَدْهُوشًا:

" وما بال أبي لا يَأْتِي إِلَى بَلَدِنا هٰذا لِيَعيشَ مَعَنا وادِعًا، قَرِيرَ الْعَيْنِ بِرُونَّيَةِ وَلَدِهِ ٱلْعَزِيزِ؟ " الْعَيْنِ بِرُونَّيَةِ وَلَدِهِ ٱلْعَزِيزِ؟ " فَأَجَابَتُهُ أُمَّهُ بَاسِمَةً :

« كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى تَحْقيقِ هٰذِهِ ٱلْأُمْنِيَّةِ ، يَا وَلَدِى ٱلْعَزِيزَ ؟ الْعَزِيزَ ؟ الله مَثْنُولُ بِيبِاسَةِ ٱلْمُلْكِ ، وإقامةِ الْعَدْلِ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ . وإقامة الْعَدْلِ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ . وليَّسْ فَى قُدْرَتِهِ أَنْ يَتْرُكُ هٰذِهِ ٱلْفُرُوضَ وَٱلْواجِباتِ ٱلْمُقَدَّسَةَ ، وليَسْ فَى قُدْرَتِهِ أَنْ يَتْرُكُ هٰذِهِ ٱلْفُرُوضَ وَٱلْواجِباتِ ٱلْمُقَدَّسَةَ ، وليَبْعَثَ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغيرِ . »

« صَدَقَتِ – يَا أُمِّى – فِيما قُلْتِ . ولَكِنْ خَبِّرِينِي – أَيَّتُهَا ٱلْعَزِيزَةُ الْعَزِيزَةُ الْعَزِيزَةُ الْعَرَيزَةُ ماذا يُعَوِّقُنَى عَنِ السَّفَرِ إلى مَدينَةِ « أَتِينا » ، حَيْثُ أَلْقَ أَلِيقَ ، وَأَمَّتُمُ الطَّرَى يَرُونَّيَتِهِ ؟ » أَنِيمَ لَهِ ، وأُمَّتُمُ الطِرَى يَرُونَّيَتِهِ ؟ » فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ :

« لَكَ مَا تُحِبُ وَتُرِيدُ - يَا وَلَدِى - وَلَكِنِ الْوَقْتُ لَمْ يَجِنْ بَعْدُ ؛ فَأَنْتَ لَا تَزَالُ فِي سِنِّ التُّطْفُولَةِ . فَأُصْبِرْ - يَا عَزِيزى - يَعْدُ ؛ فَأَنْتَ لَا تَزَالُ فِي سِنِّ التَّطْفُولَةِ . فَأُصْبِرْ - يَا عَزِيزى - حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنُّكَ ، وَآكْتَمَلَتْ قُوَّتُكَ ، أَذِنْتُ لَكَ فِي السَّفَرَ إِذَا كَبِرَتْ سِنُّكَ ، وَآكْتَمَلَتْ قُوَّتُكَ ، أَذِنْتُ لَكَ فِي السَّفَرَ إِذَا كَبِرَتْ سِنُّكَ ، وَآكْتُمَلَتْ قُوَّتُكَ ، أَذِنْتُ لَكَ فِي السَّفَرَ إِلَى أَبِيكَ ؛ فَإِنَّ الطَّرِيقَ وَعْرَةٌ مُخِيفَةٌ ، ولَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ أَخْطَارَهَا وَأَخْدَاتُهَا ( مَصَائِبَهَا ٱلْمُفَاجِئَةَ ) . »

### ٤ - صَخْرَةُ الْجَبَل

فَقَالَ « بَطَلُ أَتِينَا » مُتَعَجِّبًا : وَ وَ وَ وَ وَ الْمِينَا » مُتَعَجِّبًا :

« ومَتَى تُوْمِنينَ – يا أُمَّاهُ – بِأَنَّى على حالٍ مِنَ السِّنِّ وٱلْقُوَّةِ ، رُبِيحُ لَى أَنْ أُسَافِرَ وَحْدِى ، وأَجْتازَ تِلْكِ الطَّرِيقَ ٱلْمَخُوفَةَ ، دُونَ أَنْ تَخْشَىٰ عَلَى ۗ أَحْداثُهَا وأَخْطارَها ؟ » فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ مُتَوَدِّدَةً :

« إِنَّكَ - يا وَلَدِى - لَمَّا تَعْدُ سِنَّ الطَّفُولَةِ . وَلَنْ أَسْمَحُ لَكَ بِالسَّفَرِ إِلَى أَبِيكَ ، إِلَّا إِذَا بَلَغْتَ مِنَ الْقُوَّةِ مَبْلَغًا مُيمَكِّنُكَ مِنْ رَفْعِ فِلْمَا السَّفَرِ إِلَى أَبِيكَ ، إِلَّا إِذَا بَلَغْتَ مِنَ الْقُوَّةِ مَبْلَغًا مُيمَكِّنُكَ مِنْ رَفْعِ فَلْمَ الْجَبَلِ ! » فَلْمِ السَّخْرة ، وَبَذَلَ قُصارَى جُهْدِه لِيرْفَعَها ؟ فَأَسْرَعَ الصَّبِيُّ إِلَى تَلْكَ الصَّخْرة ، وَبَذَلَ قُصارَى جُهْدِه لِيرْفَعَها ؟ فَأَسْرَعَ الصَّبِيُّ إِلَى تَلْكَ الصَّخْرة ، وَبَذَلَ قُصارَى جُهْدِه لِيرْفَعَها ؟ فَلَمْ يَقْدِر على تَحْريكِها - مِنْ مكانِها - قِيدَ أَنْمُلَة ( مسافَةَ رَأْسِ إِصْبَعِ ) ، وَخُيِّلَ إِلَيْهِ - لِضَخَامَتِها وَثِقَلِها - أَنَّها الاصِقَة " رَأْسِ إِصْبَعِ ) ، وَخُيِّلَ إِلَيْهِ - لِضَخَامَتِها وَثِقَلِها - أَنَّها الاصِقَة " بِسَفْحِ الْجَبَلِ .

فَقَالَتْ أُمُّهُ بِاسْمَةً :

« أَرَأَيْتَ - يَا وَلَدِي - كَيْفَ عَجَزْتَ عَن تَحْرِيكِ الصَّخْرَةِ مِن مَكَانِهِا ؟ فأصْبِرْ حَتَّى تَكْبَرَ سِنْكَ ، وَيَقْوَى ساعِدُك ، فَتَرْفَعَ مِن مَكَانِهِا ؟ فأصْبِرْ حَتَّى تَكْبَرَ سِنْكَ ، وَيَقْوَى ساعِدُك ، فَتَرْفَعَ الصَّخْرَةَ مِن مَكانِها بِأَدْنَى مُحاوَلَةٍ وَأَيْسَرِ جُهْدٍ ، وَترى ما خَبَأَناهُ الصَّخْرَةَ مِن مَكانِها بِأَدْنَى مُحاوَلَةٍ وَأَيْسَرِ جُهْدٍ ، وَترى ما خَبَأَناهُ الصَّخْرَةَ مِن عَتادِ السَّفَرِ . وَمَتَى تَمَّ ذَلك ، أَذِنْتُ لَك فَى الذَّهابِ إلى اللهَ مَ وَتَمَلِيلٌ رُوْيَتِهِ . »

### م بَعْدَ أَعُوامِ

وَمَضَى عَلَى ذَٰلِكَ الْحَديثِ أَعْوامْ ۚ قَلِيلَةٌ ۚ . وَكَانَ « بَطَلَ أَتينا » وَأَمُّهُ يَخْتَلِفِانِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْمُكَانِ، وَيَجْلِسانِ عَلَى تِلْكَ الصَّخْرَةِ –كُلُّ يَوْمٍ – حَيْثُ يَتَجَاذَبَانِ أَطْرَافَ الْحَدِيثِ، وَيَتَمَنَّيَانِ أَطْيَبَ الْأَمَانِيِّ . وَذَا صَبَاحٍ ، جَلَسًا – عَلَى عَادَتِهِمَا – عَلَى تَلْكَ الصَّخْرَةِ الْعَالِيَةِ ، فَذَ كُرَ « بَطَلُ أَتَينَا » حَديثَ أُمِّه الَّذِي حَدَّثَتَهُ بِهِ مُنْذُ أَعْوامٍ . وأَشْتَدَّ حَنِينُهُ إلى اِلْهَاءِ أَبِيهِ ؛ فَبَرَقَتْ عَيْنَاهُ مِنْ شِدَّةِ الْحَمَاسَةِ ، إِذْ لاحَ لَهُ أَنَّ تَحْقيقَ أَمْنِيَّتِه وَشِيكٌ (سريعٌ)، وَأَنَّ إِدْراكَ مَطْلَبِهِ العَزِيزِ أُصْبَحَ يَسِيرًا علَيْهِ . فالْتَفَتَ « بَطَلُ أَتينا » إلى أُمِّهِ قائِلًا : « أُمِّىَ الْعَزَيزَةَ : لَقَدُ أَصْبَحْتُ الآنَ – فِيما أَعْتَقِدُ – رَجُلًا شَديدَ الْبَأْسِ. وَأَغْلَبُ ظَنَّى أَنَّىٰ قَدْ بِلَغْتُ مِنَ الْعَزْمِ مَا يُمَكُّنْنَى مِنْ رَفْع ِ هٰذِه ِ الصَّخْرَة ِ الْعَظِيمَة ِ . فماذا أَنْت ِ قائِلَةٌ ؟ » فَأَجَالَتُهُ أُمُّهُ :

« مَا أَظُنُّ الْوَقْتَ – يَا وَلَدِي – قَدْ حَانَ لِبُلُوغِ هَذَا الْمَرَامِ! »

فقال لَهَا وَاثِقًا مَزْهُوَّا (مُعْجَبًا بِنَفْسهِ): « إِنِّى جِدُّ وَاثِقٍ مِنْ قُوَّتِى . وَسَـتَرَيْنَ مِصْداقَ مَا أَقُولُ . »

### ٦ – عَتـادُ السَّفَر

وَكَانَتُ هَٰذُهِ ٱلصَّخْرَةُ الْهَائِلَةُ مُنْغَرِسَةً فِي الأَرْضِ ، وَقَدْ أَنْبُتَ عَلَيْهَا طُولُ الْعَهْدِ كَثِيرًا مِنَ الْحَشَائِشِ وَالطَّحَالِبِ . فَجَعَلَ « بَطَلُ أَتِينا » يَبْذُلُ كُلَّ ما فِي وُسْعَهِ مِنْ قُوَّةً وَجُهْدٍ ، حتَّى زَحْزَحَ الصَّخْرَةَ مِنْ يَبْذُلُ كُلَّ ما فِي وُسْعِهِ مِنْ قُوَّةً وَجُهْدٍ ، حتَّى زَحْزَحَ الصَّخْرَةَ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جانبِها الآخَرِ . وَمَا أَنْتَهِي مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى جانبِها الآخَرِ . وَمَا أَنْتَهِي مَنْ ذَلْكَ حَتَى جَهَدَهُ النَّعَبُ ، وَبَلَغَ مَنْهُ الْإِعْنَاءِ كُلَّ مَبْلَغٍ . فَنَظَرَ اللّهَ عَلَى جانبِها الآخَرِ . وَمَا أَنْتَهِي مَنْ ذَلْكَ حَتَى جَهَدَهُ النَّعَبُ ، وَبَلَغَ مَنْهُ الْإِعْنَاءِ كُلَّ مَبْلَغٍ . فَنَظَرَ إِلّهُ أُمِّهِ نَظْرَةَ الظَّا فِرِ الْمُبْتَجِجِ ؛ فَرَآها تَبْتَسِمُ لهُ ، وَقَدْ ذَرَفَتْ عَيْنَاها إِلَى أُمِّهِ نَظْرَةً الظَّا فِرِ الْمُبْتَجِجِ ؛ فَرَآها تَبْتَسِمُ لهُ ، وَقَدْ ذَرَفَتْ عَيْنَاها مِنْ دُمُوعِ الْفَرَحِ – لِأَنْتِصارِ وَلدِها وَ نَجَاحِه – مَا مَلَا قَلْبَهُ ثَفِةً وَيَقِينًا . ثُمُ قَالَتْ لهُ :

«سَلِمَتْ يَمِينُكَ – يَا عَزِيزَى – وَأَتَمَّ اللهُ لَكَ النَّصْرَ، أَيُّهَا الْفَارِسُ الْفَلَابُ لَكَ النَّصْرَ، أَيُّهَا الْفَارِسُ الْفَلَابُ . فَلَا تَتَوَانَ عَنِ السَّفَرِ بعدَ الآنَ ، وَلَا تَلْبَتْ فَى الْمَدِينَةِ الْفَلَابُ . فَلَا تَلْبَتْ فَى الْمَدِينَةِ الْفَلَابُ . وَلَا تَلْبَتْ فَى الْمَدِينَةِ الْفَلَابُ أَلْفَلَا أَلْفَلَا أَلْفَالُو الْمُظَفَّرِ ؛ فَقَدْ أَوْصِالِ لَى الْمُظَلَّةُ وَاحِدَةً ، وَأَذْ هَبْ مُسْرِعًا إلى أَبِيكَ الْمَلِكِ الْمُظَفِّرِ ؛ فَقَدْ أَوْصِالِ فَى الْمُلِكِ اللّهُ اللّ



أَلّا أَسْمَحَ لِكَ بِالسَّفَرِ قَبْلَ أَنْ ثُرَخْزِحَ هٰذهِ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ مِنْ مَكَانِهَا بِذِراعَيْكَ الْقَوَيَّتَيْنِ. وَقَدْ تَرَكَ لَكَ تَحْتَهَا عَتَادَ السَّفَرِ. » مَكَانِها بِذِراعَيْكَ الْقَوَيَّتَيْنِ. وَقَدْ تَرَكَ لَكَ تَحْتَهَا عَتَادَ السَّفَرِ. » وَزَأَى فِيها وَنَظَرَ « بَطَلُ أَتِينا »؛ فَرَأَى فَجُوةً تَحْتَ الصَّخْرَةِ ، وَزَأَى فِيها سَيْفًا مَقْبِضُهُ ذَهَبِي "، وإلى جانِيهِ نَعْلَا أَبِيهِ اللّالَنِ تَرَكَهُمَا لَهُ لِيَحْتَذِيهُمَا فَى أَثْنَاء سَفَرِهِ إلَيْهِ . "

### ٧ — وَصِيَّةُ الجَدِّ

فَقَالَتْ أُمُّ الْبَطَلِ :

« لهذا سَيْفُ أبيك ، وهاتان تعلاه . فاذْهَبْ إلى مَمْلَكَتِهِ ، وأَعْبَ اللهِ مَمْلَكَتِهِ ، وأَعْبَ مَهُلَكَتِهِ ، وأَعْبَ مَهُلَكَتِهِ ، وأَعْبَ مَهُلَكَتِهِ ، وأَعْبَ مَهُلَكَتِهِ ، وأَعْبَ مَهُلَ السِّعابَ ، وأَنْهَضْ وأعِدْ سِيرَةَ أبيك الْجَرِيء الْمِقْدام . » بجلائل الأعْمال ، وأعِدْ سِيرَةَ أبيك الْجَرِيء الْمِقْدام . »

فَصَاحَ « بَطَلُ أَتِينَا »:

« إِنِّى رَاحِلُ إِلَى أَبِى ، وذَاهِبِ تُوَّا لِتَحْقِيقِ هَٰذِهِ الْأَمْنيَّةِ الْحَقِيقِ اللهِ أَنِي رَاحِلُ إِلَى أَنِي وَذَاهِبِ تُوَّا لِتَحْقِيقِ هَٰذِهِ الْأَمْنيَّةِ الْحَبِيبِ إِلَى نَفْسِى تَحْقِيقُهَا » الْحَبِيبِ إِلَى نَفْسِى تَحْقِيقُهَا » وَأَمَّهُ ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُوكُونُهُ ، وَمَا عَلِمَ جَدُّهُ بِمَا أَعْتَرَمَهُ ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُوكُونُهُ ، وَمَا عَلِمَ جَدُّهُ بِمَا أَعْتَرَمَهُ ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُوكُونُهُ ،

وَيَدْعُو لَهُ بِأَلْتُو ْفِيقِ فِي مَسْعَاهُ ، وَيَقُولُ لَهُ :

« أمامَكَ – يا حَفِيدِى الْعَزِيرَ – طَرِيقانِ ، إِحْداهُما : طَرِيقُ الْبَرِّ ، وهِى الْبَحْرِ ، وَهِى طَرِيقُ الْبَرِّ ، وهِى الْبَحْرِ ، وَهِى طَرِيقُ الْبَرِّ ، وَهَى الْبَحْرِ وَهِى طَرِيقُ الْبَرِّ ، وَهَى شَدِيدَةُ الْوُعُورَةِ ، مَحْفُوفَة " بِالْمَخَاوِفِ والْأَخْطار ، مَلِيئَة " بِالوَحُوشِ فَلَلُّ فَوْمَ والنَّعَا بِينِ وَلَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ أَنْ تَقْطَعَ هَذِهِ الطَّرِيقَ اللَّهُووسِ والنَّعَا بِينِ وَلَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ أَنْ تَقْطَعَ هَذِهِ الطَّرِيقَ اللَّهُووسِيّةِ ، الْمُحُوفَةَ مُنْفَرِدًا ، وَإِنْ كُنْتُ أَرَى فِيكَ – مِنْ شَمَائِلِ الْفُرُوسِيّةِ ، وَدُلائِلِ الْفُرُوسِيّةِ ، وَدُلائِلِ الْقُوتَةِ – مَا يُرَجِّحُ عِنْدِي أَنَّ التَّوْ فِيقَ حَلِيفُكَ ، مَهُمَا تَلْقَ وَدُلائِلِ الْقُوتَةِ – مَا يُرَجِّحُ عِنْدِي أَنَّ التَّوْ فِيقَ حَلِيفُكَ ، مَهُمَا تَلْقَ مِنْ أُخْطَارٍ وَمَتَاعِبَ . فَأَخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَا يَحْلُو ، وَلِيُبَارِكُ لِكَ اللّهُ فَي وَلَي اللّهُ فَي وَيَعْمَا لَكُونَ وَلَيْ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَي وَنَرَاكِ لَكَ اللّهُ فَي وَلَيْبَارِكُ لِكَ اللّهُ لَيْ وَرَحَالِكَ ، فَأَنْتَ بِالنَّجَاحِ جَدِيرٌ . »

### ۸ — طَر يقُ « أتينا »

فَشَكَرَ « بَطَلُ أُتِينا » لِجَدِّهِ نَصِيحَتَهُ الشَّمِينَةَ ، ثُمَّ وَدَّعَهُ مُسْتَأْذِنًا فِي السَّفَرِ . وَوَدَّعَ أُمَّهُ الْحَنُونَ - فِي اَحْتِرامٍ وَأَدَبِ - فِي السَّفَرِ . وَوَدَّعَ أُمَّهُ الْحَنُونَ - فِي اَحْتِرامٍ وَأَدَبِ - وَسَارَ فِي طَرِيقِهِ راضِيَ النَّفْسِ ، صادِقَ الْعَزْمِ . ثابِتَ الْجَنانِ وَسَارَ فِي طَرِيقِهِ راضِيَ النَّفْسِ ، صادِقَ الْعَزْمِ . ثابِتَ الْجَنانِ (مُطْمَئَنَ الْقَلْب) .

وَقَدِ ٱخْتَارَ لِنَفْسِهِ طَرِيقِ الْـبَرِّ؛ لِيُثْبِتَ – في تاريخ ِ مَجْدُهِ – صَحَائِفَ مِنَ الْبُطُولَةِ لا بُنْسَى عَلَى مَرِّ الْأَجْيالِ ، وَ تَعاقُبِ الْأَزْمانِ . وَكَانَ شَدِيدَ الشُّوقِ إلى لِقاءِ الْوُحُوشِ ، وَمُناجَزَةِ اللُّصُوصِ ( مُحارَبَتِهِمْ ) ، وَتَقَكُّم ِ الْأَهْوَالِ ، والتَّنعَلُب عَلَى الْأَخْطار . وَقَدْ كَفِي ٓ — فِي طَرِيقِهِ \_ كَثِيرًا مِنها، وَكَنَبَ اللهُ لَهُ الْفَوْزَ عَلَى أَعْدَائُهِ ، وَالْغَلَبَةَ ( الْإِنْتَصِارَ ) على مَا لَقَيِبَهُ مِنْ مَتَاعِبَ وَعَقَبَاتٍ . وَلَنْ تَسَعَ هَذِهِ الصَّفَحَاتُ وَصْفَ قَلِيلٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَّا لَقِيَهُ « بَطَلُ أَتِينًا » في طَرِيقِهِ مِنَ الْأَحْداثِ وَالْمَخَاطِر ، الَّتَى بَهَرَتْ رِجَالَ عَصْرِهِ ، ورَفَعَتِ ٱسْمَهُ ، وأذاعَتْ شُهْرَتَهُ فَى جَمِيعِ الْآَفَاقِ . وَحَسْبُكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلى « أَتَيْنَا » حتَّى أَطْلُقَ عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ لقبَ : « فارسِ الْعَصْرِ ، وَبطلِ أَتِينَا الْمِقْدَ ام » . وَكَانَ - عَلَى الْحَقِيقَةِ - أَصْغَرَ فُرْسانِ عَصْرِهِ سِنَّا ؟ قَأَصْبَحَ مَثارَ إِعْجَابِ النَّاسِ ، ومَوْضِعَ تَقْدِيرِهِمْ ، ومَضْرِبَ الأَمْثَالِ عِنْدَهُمْ فى الشَّجاعةِ والْإقْدامِ .

### ٩ – مُؤَامَرَةُ ٱلْحُسَّادِ

وكانَ لِلْمَاكِ – أَعْنِى : والدَ هٰدا ٱلْبَطَلِ ٱلصَّغِيرِ – كَثِيرٌ مِنَ ٱلْمُنافِسِينَ مِنْ أَبْنَاءِ أَخِيه ، وَكَانُوا يَحْسُدُونهُ وَيَـتَرَقَّبُونَ مَوْتَهُ الْمُنافِسِينَ مِنْ أَبْنَاءِ أَخِيه ، وَكَانُوا يَحْسُدُونهُ وَيَـتَرَقَّبُونَ مَوْتَهُ – يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ – بفارِ غِ الصَّبْرِ ، لِيَرِثُوا مُلْكَهُ ٱلْعَظِيمَ مِنْ بَعْدِهِ . وَيَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ بَعْدُهِ الصَّبْرِ ، لِيَرِثُوا مُلْكَهُ الْعَظِيمَ مِنْ ابَعْدِهِ . فَكَمّا سَمِعُوا بِمَقْدَم هٰذَا ٱلْبَطَلِ الشَّجاعِ ، دَبَّ إلَيْهِمُ الْيَأْسُ ، وَدَفَعَهُمُ الْحَسَدُ وٱلْعَيْظُ إِلَى الإَنْتِمارِ بِهِ لِيقْتُلُوهُ .

وَكَانَ عَلَى رَأْسِ لهَـذِهِ ٱلْمُوَّامَرَةِ ٱلدَّنِيئَةِ ، ٱمْرَأَةٌ ذَاتُ كَيْدٍ وَدَهَاءً ، يُطْلَقُ عَلَيْهَا لَقَبُ : « ساحِرَةِ أَتِينَا » . وهِى رَأْسُ لهذِهِ الْأُسْرَةِ ، ومُدَبِّرَةُ كُلِّ فِتْنَةٍ . الْأُسْرَةِ ، ومُدَبِّرَةً كُلِّ فِتْنَةٍ .

َ فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُهُمْ عَلَى لِقاءِ « بَطَلَ أَتِينا » وأَلَّتَرْ حِيبِ بِهِ ، لِيخْدَعُوهُ عَمَّا دَبَرُوهُ لِقَنْلِهِ مِنْ مُؤَامَرَةٍ خَسِيسَةٍ وكَيْدٍ دَنيءٍ .

وقَدْ أَفْلَحُوا فِي مُخادَعَتِهِ ، وأوْهَمُوهُ أَنَّهُمْ أَصْدَقُ خُلَصائِهِ ، وأَبَرُ رُفقائِهِ ، وقالُوا لَهُ مُتَظاهِرِينَ بِالنَّصْحِ :

« خَيْرِ" لكَ أَنْ تُخْفِى آسْمَكَ عَنْ أَبِيكَ ، وَأَنْ تَلْقَاهُ – أَوَّلَ الْأَمْرِ – كَأَنَّكَ غَرِيبٍ" عَنْهُ ؛ حَتَّى بَتَبَيْنَ – مِنْ حَدِيثِك

ومَلامِع وَجْهِكَ – أَنَّكَ ولَدُهُ ؛ فَيَكُونَ لِهِذِهِ ٱلْمُفَاجَأَةِ السَّارَّةِ أَطْيَبُ ٱلْأَثَرَ فِي نَفْسِهِ . »

فَأَقَرَّهُمْ ۚ ( وافَقَهُمْ ) « بَطَلُ أَتينا » عَلَى أَقْـَرَاحِهِمُ ٱلْخَـِيثِ ، وهُوَ لا يَعْلَمُ ما يُضْمِرُونَهُ لَهُ مِنْ كَيْدٍ وحَسَدٍ . ,

# • ١ - « ساحِرةُ أَتِينا »

وأَسْرَعَ أَوْلاَدُ عَمِّهِ – وعَلَى رَأْسِهِمْ « ساحِرَةُ أَتينا » – فَأَوْهَمُوا الْمَلِكَ أَنَّ « بَطَلَ أَتِينا » قادِمْ لِيقْتُلَهُ وَيَسْلُبَهُ تَاجَهُ ٱلْمَلَكِيَّ . ثُمَّ أَشَارُوا عَلَيْهِ بِقَتْلِهِ ، حَتَّى يَأْمَنَ شَرَّهُ .

فَذُعِرَ ٱلْمَلِكُ مِنْ إِقْدَامِ ذَلِكَ الشَّابِّ (جُرْأَتِهِ)، وجَسِبَهُمْ صادِقِينَ فِيمَا زَعَمُوا؛ فَوعَدَهُم بِتَنْفِيذِ ٱقْدِرًاحِهِمْ.

ثُمَّ قالت « ساحِرَةُ أتينا » مُتَظَاهِرَةً بِالنَّصْحِ لِلْمَلكِ:

 َ فَأَمَّنَ الْحَاضِرُونَ عَلَى كلامِها ، وأَعْلَنُوا أَرْتِياحَهُمْ لِرَأْيِها ، ولَمْ يَرَ الْمَلِكُ بُدُّا مِنْ قَبُولِ ذٰلِكَ ٱلِاقْدِرَاحِ الْخَبِيثِ .

وَكَانَتْ « سَاحِرَةُ أَتَيْنَا » مِثَالًا لِلشَّرِّ، ومَصْدَرًا لِلْإِثْمِ وَالْخَدِيعةِ ، وَكُمْ يَلْقَ مِنْهَا ٱلْأَهْلُونَ – مُنْذُ قُدُومِهَا إِلَى « أَتِينَا » – غَيْرَ الْإِسَاءةِ وَلَمْ يَلْقَ مِنْهَا ٱلْأَهْلُونَ – مُنْذُ قُدُومِهَا إِلَى « أَتِينَا » – غَيْرَ الْإِسَاءةِ وَالْاذِيَّةِ . وكَانَ لها مَرْ كَبَة " مَسْخُورَةٌ ، تَجُرُّها جَمْهُرَةٌ مِنَ الثَّعَابِينِ الْمُجَنِّحَةِ ( ذَواتِ الْأَجْنِحَةِ ) ، وتطييرُ بِها في أَجْوَازِ الْفَضَاءِ إِلَى خَبْثُ تَشَاءٍ .

وَبَعْدَ قَلِيلٍ ، حَضَرَ « بَطَلُ أَتِينَا » إِلَى قَصْرِ الْمَلِكِ مُسْتَأْذِنًا فِي الْمُلِكِ مُسْتَأْذِنًا فِي الْمُثُولِ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَتْ « سَاحِرَةُ أَتِينَا » لِلْمُلَك :

« اِئْذَنْ لَهُ فِي ٱلْمُثُولِ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَٱدْعُهُ إِلَى شُرْبِ هَذَا الْقَدَحِ الْمَسْمُومِ ، لِتَخْلُصَ – وَيَخْلُصَ النّاسُ جَمِيعًا – مِنْ شَرِّهِ وأَذَاهُ . » ٱلْمَسْمُومِ ، لِتَخْلُصَ – وَيَخْلُصَ النّاسُ جَمِيعًا – مِنْ شَرِّهِ وأَذَاهُ . »

## ١١ – افْتَضِاحُ السِّرِّ

فَلَمَّا مَثَلَ « بَطَلُ أَتِينا » كَيْنَ يَدَى ۚ أَبِيهِ ، رَآهُ جَالِسًا عَلَى عَرْشِهِ الْمُلَكِيِّ ، وَالتَّاجُ على رَأْسِهِ يَكَادُ سَناهُ كَأْخُذُ بِالْأَبْصِارِ ، وَصَوْلَجَانُ الْمُلَكِيِّ ، وَالتّاجُ على رَأْسِهِ يَكَادُ سَناهُ كَأْخُذُ بِالْأَبْصِارِ ، وَصَوْلَجَانُ الْمُلْكِيِّ ، وَالتّاجُ على رَأْسِهِ يَكَادُ سَناهُ كَأْخُذُ بِالْأَبْصِارِ ، وَصَوْلَجَانُ

الْمُلْكِ فِي بَدِهِ ، ورَأَى لِحْيَتَهُ ٱلْبَيْضَاءَ تَزِينُ وَجْهَهُ ، وَتَكُشُوهُ وَقَارًا وَجَلالًا ؛ فَتَمَلَّكُهُ الْفَرَحُ والْأَسَى ( الْحُزْنُ ) معًا ، وبَكَى مِنْ فَرْطِ السُّرُورِ بِرُونِيَتِهِ . وإنَّمَا حَزِنَ لِمَا رآهُ بادِيًا على أسارِيرِ أبيه (خُطُوطِ جَبِينِهِ ) مِنْ ضَعْفِ الشَّيْخُوخَةِ ، وفَرَحَ لِأَنَّهُ سَيَكُونُ لِأَبِيهِ خَيْرَ ناصِرٍ ومُعِينِ على تَدْ بيرِ شُنُونِ الْمُلْكِ . وهَمَّ « بَطَلُ أَتِينًا » بِالْكلامِ ، فَانْعَقَدَ لِسَانُهُ مِنْ فَرْطِ الدَّهَشِ ، وأَخْتَنَقَ صَوْتُهُ بِالدُّمُوع . فَانْعَقَدَ لِسَانُهُ مِنْ فَرْطِ الدَّهَشِ ، وأَخْتَنَقَ صَوْتُهُ بِالدُّمُوع .

فَخَشِيَتُ « سَاحِرَةُ أَتِينَا » أَنْ يَفْتَضِحَ السِّرُ ، وأَسْرَعَتْ إلى « بَطَلَ أَتِينَا » تَأْمُرُهُ أَنْ يَشْرَبَ الْكَأْسَ – تَلْبِيةً لِمَشِيئَةِ الْمَلِكِ أَنَّ مَصْدَرَ ارْتِباكِ الْفَتَى الْمَلِكِ أَنَّ مَصْدَرَ ارْتِباكِ الْفَتَى وسِرَّ خَبالِهِ ، إِنَّمَا نَشَا مِنْ تَفْكِيرِهِ فِي جَرِيمتهِ الشَّنعاءِ الَّتَى يَهُمُ وسِرَّ خَبالِهِ ، إِنَّمَا نَشَا مِنْ تَفْكِيرِهِ فِي جَرِيمتهِ الشَّنعاءِ التَّي يَهُمُ وسِرَّ خَبالِهِ ، إِنَّمَا نَشَا مِنْ تَفْكِيرِهِ فِي جَرِيمتهِ الشَّنعاءِ التَّي يَهُمُ واقْبَرَافِها .

ومَدَّ الْفَتَى يَدَهُ فَأَخَذَ الكائس . وما أَدْناها مِنْ فِيهِ حتَّى ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُ الْمَلكِ وقالَ له : « حَذارِ أَن تَشْرَبَ قَطْرَةً واحِدة من هٰذِهِ الْكَأْسِ المَسْمُومَةِ ، وَإِلّا هَلَكُتْ لِساعَتِكَ ! » من هٰذِهِ الْكَأْسِ المَسْمُومَةِ ، وَإِلّا هَلَكُتْ لِساعَتِكَ ! » وَإِنّا فَعَلَ المَائِدُ ذَلِكَ ، لِأَنّهُ لَمَحَ مَقْبِضَ سَيْفِهِ الذَّهَبِيَّ مُعَلَّقًا

عَلَى مَنْكِبِ وَلَدِهِ تَخْتَ رِدائِهِ ؛ فَصَاحَ بِهِ مَذْعُورًا : « أَنَى لَكَ هٰذا السَّيْفُ ؟ »

فَقَالَ لهُ :

لا لَقَدْ خَلَفَ لِي أَبِي هَذَا السَّبْفَ وَهَا تَيْنِ النَّنْعَلَيْنِ ، مِيمَا أَخْبَرَتْنَى أُمِّى. » أَخْبَرَتْنَى أُمِّى. »

ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ « بَطَلُ أَتِينَا » قِصَّتَهُ كُلَّهِا فَصَاحَ الْمَلِكُ فَرْحانَ مَسْرُورًا :

« مَا أَسْعَدَنَى بُلَقْيَاكَ ، يَا وَلَدَاهُ ! »

ثُمُ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعانِقُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، وَيَحْمَدُ اللهَ على ما يَسَّرَ ( هَيَّأَ ) لَهُ مِنْ أَسْبابِ ٱلسَّعادَةِ وَٱلْهَناءِ.

### ١٢ – فرارُ السَّاحِرة

ولَمْهَا رَأْتُ « سَاحِرَةُ أُتِينَا » أُفْتِضِاحَ السِّرِّ، وَإِخْفَاقَ الْمُوَّامَرَةِ ، أَسْرَعَتْ السِّرِّ، وَإِخْفَاقَ الْمُوَّامَرَةِ ، أَسْرَعَتْ إِلَى كُنُوزِ الْقَصْرِ ، تَنْتَهِبُ مِنْهَا كُلُّ مَا وَصَلَتْ إليْهِ يَدُهَا مِنْ خُلِّى وَنَفَائِسَ ، حَتَّى مَلَاثَ مَرْ كَبْتَهَا الْمَسْحُورَةَ ، وَطَارَتْ بِهَا

الثَّعَابِينُ الْمُجَنِّنِجَةُ فِي أَجْوَازِ الْفَضَاءِ . وَظَلَّتْ تَقَذْفُ الْجَمَاهِيرَ بِيلْكَ الْأَخْجَارِ ٱلْكَرِيمَةِ ، وَهِيَ مُحْنَقة ( شَدِيدَةُ الْفَضَبِ ) تَكَادُ تَتَمَيّزُ ( تَنْشَقُ ) مِنَ الْغَيْظِ ، حَتّى غابَتْ عَنِ ٱلْأَنْظارِ .

رُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَجَمَعَ ٱلْأَهْلُونَ كُلَّ مَا قَذَفَتْهُمْ بِهِ مِنَ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى مَلِيكِهِمْ ؛ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا مِمَّا طَاوَلُوا رَدَّهُ ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى مَلِيكِهِمْ ؛ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا مِمَّا طَاوَلُوا رَدَّهُ ، وَذَهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَا اللّهُ ع

« لَقَدُ وَهَبْتُ كُكُمُ هٰذه النّفائِسَ شُكُرًا لِلّهِ عَلَى مَا يَسَّرَهُ لِى مِنَ السَّعَادَةِ بِقُرْبِ وَلَدِيَ الْحَبِيبِ. »

وَعَاشَ الْمَلِكُ وَوَلَدُهُ وَشَعْبُهُ رَدَحًا ( مُدَّةً طَوِيلَةً ) مَنَ الزَّمَنِ فِي يُسْرٍ وَهَنَاءً وَصَفَاءً ، دُونَ أَنْ يَفْطُنُوا إِلَى مَا يَخْبَوُهُ لَهُمُ الْقَدَرُ مِنْ مَصَائِبَ وَأَخْدَاثٍ .

#### الفصل الثانى

### ١ – يَوْمُ الْهَوْلِ

لِمْ يَدْرِ « بَطَلُ أَتِينا » أَنَّ الزَّمانَ غادرٌ قُلَبٌ ( لا يَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ ) ، وأَنَّ السَّعادَةَ لا تَدُومُ ، وأَنَّ الْكَدَرَ يَعْقُبُ الصَّفُو ، كَا يَعْقُبُ الصَّفُو ، كَا يَعْقُبُ الضَّياء ، وأَنَّ كُلَّ مَلْمُومٍ إِلَى شَتاتٍ ( كُلَّ كَا يَعْقُبُ الضِّياء ، وأَنَّ كُلَّ مَلْمُومٍ إِلَى شَتاتٍ ( كُلَّ جَمْع إِلَى تَقَرُّق ) .

وَذَا صَبَاحِ استَيْقَظَ « بَطَلُ أَتِينَا » مِنْ أَوْمِهِ – وهُوَ غَافِلُ عَنْ أَحْدَاثِ الزَّمَنِ ، ومَصَائِبِهِ الْمَخْبُوءَةِ لَهُ خَلْفَ أَسْتَارِ الْفَيْبِ – فَرَأَى أَحْدَاثِ الزَّمَنِ ، ومَصَائِبِهِ الْمَخْبُوءَةِ لَهُ خَلْفَ أَسْتَارِ الْفَيْبِ – فَرَأَى الْمَدِينَةَ فِي هَرْجِ ومَرْجٍ ، وَسَمِع عَوِيلَ الشَّاكِينَ ، ونُواحَ الْباكِينَ ، وَوَلُو لَهَ الْمُفَرَّعِينَ ، وأَنَّاتِ الْمَنْكُو بِينَ . فاسْتَوْ لَى عَلَيْهِ الْعَجَبُ ، وَوَلُو لَهَ اللَّهُ اللهَ عَلَيْهِ الْعَجَبُ ، وَاللهَ اللهَ اللهُ الله

فَذَهَبَ مُسْرِعًا إِلَى أَبِيهِ ٱلْمَلِكِ ، يَسْتَفْسِرُهُ جَلِيَّةَ الْخَبَرِ ؛ فَأَجَابَهُ أَبُوهُ مَحْرُونًا واجِمًا : « لَقَدُ حَلَّ بِنَا ٱلْيَوْمُ ٱلْمَثْنُومُ الَّذِى تَرُ ْتَدِى فِيهِ مَدِينَتُنَا ثِيابَ الْحِدادِ . »

ُفَعَالَ لَهُ « بَطَلُ أَتِينا » :

« وَأَى ۚ يَوْم ِ هٰذَا ، يَا أَبَتَاهُ ؟ وَلِمَاذَا خَصَصْتُمُوهُ بِالسَّوَادِ ؟ » فَقَالَ « مَلِكُ أَتَيْنَا » :

### ۳ عجل مینو » - ۲

فَصَاحَ « بَطَلُ أَتِينَا » مَدْهُوشًا : « وَمَا « عِجْلُ مِينُو » هٰذَا الَّذِي تَذْكُرُهُ ، يَا أَبَتَاهُ ؟ ولِمَاذَا تُقَدِّمُونَ لَهُ الضَّحَايَا والْقَرَابِينَ ؟ وأَيُّ نَوْ عِ مَنَ الْغِيلانِ ذَلِكَ الْوَحْشُ الَّذِي يَلْتَهِمُ النَّفُوسَ الطَّاهِرَ ةَ الْبَرِيثَةَ ؟ مِنَ الْغِيلانِ ذَلِكَ الْوَحْشُ اللّذِي يَلْتَهِمُ النَّفُوسَ الطَّاهِرَ قَ الْبَرِيثَةَ ؟ وَمَا بِالنَّا نَسْتَسْلِمُ لِشَرَاسَتِهِ ، ونَخْضَعُ لِجَبَرُ وتِهِ ؟ إِنَّ الحَيَاةَ لَتَهُونُ وَمَا بِالنَّا نَسْتَسْلِمُ لِشَرَاسَتِهِ ، ونَخْضَعُ لِجَبَرُ وتِهِ ؟ إِنَّ الحَيَاةَ لَتَهُونُ الْعَيَاقُ لَتَهُونُ الْفَتَا كَةِ ، ونَخْضَعُ لِجَبَرُ وتِهِ ؟ إِنَّ الحَيَاةَ لَتَهُونُ اللّذِي الْفَتَا كَةِ ،

وتَخْلِيصِ بَنِي الْإِنْسَانِ مِنْ شَرِّهَا وَأَذَاهَا ! »

فَهَزَّ « مَلِكُ أُتِينَا » رَأْسَهُ يَائِسًا ، وَقَالَ لِوَلَدِهِ مُتَحَيِّرًا واجِمًا :

« إِنَّ « عِجْلَ مِينُو » – فِيما أَعْلَمُ – غُولُ هٰذَا العَصْرِ ، ومَصْدَرُ إِزْعَاجِنَا ، وَمَثَارُ آلامِنَا وَأَحْزَانِنا ، وَهُوَ يَعِيشُ فَى جَزِيرَةِ « كَرِيتَ » ، إِزْعَاجِنا ، وَمَثَارُ آلامِنا وَأَحْزَانِنا ، وَهُو يَعِيشُ فَى جَزِيرَةِ « كَرِيتَ » ، ويَبْدُو – لِنَاظِرِهِ – كُأَنَّهُ إِنْسَانُ وَثُورٌ فَى وَقْتِ مَمّا ، فَإِنَّ هٰذَهِ الْغُولَ الشَّرِسَةَ ، فِصْفُهَا الْأَسْفَلُ نِصْفُ إِنْسَانِ ، وَفِصْفُهَا الْأَعْلَى فِصْفُ أَنْسَانِ ، وَفِصْفُهَا الْأَعْلَى فِصْفُ أَنْسُونِ ، وَفِصْفُهَا الْأَعْلَى فَصْفُ أَنْسَانٍ ، وَفِصْفُهَا الْأَعْلَى فَصْفُ أَنْسَانٍ ، وَفَصْفُهُا الْأَعْلَى فَصْفُ أَنْسُانِ ، وَفَصْفُهُا الْأَعْلَى فَصْفُ أَنْسَانٍ ، وَقَوْفَهِ إِنْسُولُ قَصْرًا فَاخِرًا ، ولَمْ يَأْلُ جُهْدًا فِى إِعْزَازِها ، وَتَوْفَيرِ أَسْبَابِ رَاحَتِهَا وَرَفَاهِيَتِهَا ، وَتَقْدِيمٍ لَذَائِذِ الْأَطْعِمَةِ لَهَا . »

## ۳ – ضَحايا « عِجْلِ مِينُو »

فقالَ « بَطَلُ أَتِينا » لِأَبِيهِ مُتَعَجِّبًا : « وَمَا ذَنْبُ هَذِهِ الضَّحِيَّاتِ الَّتَى 'يَقَدِّمُونَهَا لِهِذَا الْوَحْشِ السَّفَّاحِ ؟ »

ُفَأَجَابِهُ « مَـلِكُ أَتِينَا » مَحْزُونًا :

« لَقَدَ نَشِبَتِ الْحَرْبِ ۖ مُنْذُ سَنَواتِ ثَلَاثِ – بَيْنَ « أَ تِينَا » وَجَزيرَةِ « كِرِيتَ » ؛ فَأُ نْتَصَرَ عَلَيْنا أَعْداؤُنا وَهَزَمُونا شَرَّ هَزِيمَةٍ ؛ فَلَمْ نَرَ بُدُّا مِنْ مُصالَحَتِهِمْ ، والإذْعانِ لِما أَمْلُوهُ عَلَيْنا مِنَ الشَّرَائِطِ الْجارِئرَةِ . وَكَانَ أَشْنَعَ مَا فَرَضُوهُ عَلَيْنَا - حِينَئِذٍ - أَنْ نَقُدُّمَ لـ « عِجْلِ مِينُو » – كُلَّ عام – سَبْعَةَ فِتْيانِ وسَبْعَ فَتَياتٍ ، فى مُقْتَبَلِ الشَّبابِ ونَضَارَةِ الْعُمْرِ ، لِيَأْ كُلَّهُمْ هَانِئًا مَسْرُورًا! » فَقَالَ لَهُ « بَطَلُ أَتِينَا » : « وَأَيْنَ يَعِيشُ هٰذَا الْوَحْشُ، يَا أَبَتَاهُ ؟ » ْ فَأَجَابَهُ « مَلِكُ أَ تِينَا » : « إِنَّهُ كَيْعِيشُ فَى قَصْرِ فَاخِرِ ، لا مَثيلَ لهُ في الرَّوْعَةِ والْفَخامَةِ . وَقَدْ أَعَدُّهُ مَلِكُ ۥ كِريتَ ، لِهِذْهِ الْغُولِ ، ۖ تَوْ فِيرًا لِهَـنَاءَتها ، وتَقَرُّبًا إِلَيْها . وقَدْ حَلَّ – فِى هٰذَا الْيَوْمِ – مَوْسِمُ « عِجلِ مِينُو »: فَجَمَعْنا لَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةً فَرِيسَةً مِنْ خِيرَةِ شُبَّانِنا وشَوابِّنا؛ فَانْزَعَجَ الْأَهْلُونَ ، وَلَبِسُوا – مِنْ أَجْلِهِمْ – ثِيابَ الْحِدادِ . »

٤ – جِوارُ الوالِدِ وَوَلَدِهِ

فَصِاحَ « بَطَلُ أَتِينًا » هائيجًا مُتَحَمِّسًا :

« مَا أَخْلَى التَّضْحِيَةَ ! وَمَا أَجْدَرَ نِي بِهَا فِي هَٰذَا الْمُقَامِ ، يَا أَبَتَاهُ! فَخُبِّرُ أَهْلَ « أَيْنِنَا » – عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ – أَنَّكَ لَنْ تَخْتَارَ مِنْ شَبَابِهِمْ فَخُبِّرُ أَهْلَ « أَيْنِنَا » – عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ – أَنَّكَ لَنْ تَخْتَارَ مِنْ شَبَابِهِمْ إِلَّا سِتَّةً فِتْيَانَ ؛ لِأَنَّى أَعْتَرَمْتُ أَنْ أَكُونَ سَابِعَ الضَّحَايا الَّذِينَ اللهِ سِتَّةَ فِتْيَانَ ؛ لِأَنَّى أَعْتَرَمْتُ أَنْ أَكُونَ سَابِعَ الضَّحَايا الَّذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَجَزِعَ « مَلِكُ أَتِينا » مِمَّا سَمِعَ ، وذَرَفَ دَمْعَهُ ( أَسَالَهُ ) خُزْنًا عَلَى وَلَدِهِ الْحَبِيبِ إِلَى نَفْسِهِ . وَحَاوَلَ - جَهْدَ حُبُّهُ لَهُ وَخَشْيَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ الْحَبِيبِ إِلَى نَفْسِهِ . وَحَاوَلَ - جَهْدَ حُبُّهُ لَهُ وَخَشْيَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يَثْنِينَهُ عَنْ عَزْمِهِ ؛ فَلَمْ 'يُفْلِح .

وَقَالَ لَهُ فِيمَا قَالَ :

« لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّى ، وكادَتْ شَيْخُوخَتِى تُسْلِمُنِى إلى ٱلْقَبْرِ ، وكادَتْ شَيْخُوخَتِى تُسْلِمُنِى إلى ٱلْقَبْرِ ، ولَمْ يَعُدُ لِي سَلُوَةٌ فَى هٰذِهِ ٱلْحَيَاة سِواكَ . »

ولكِنَّ « بَطَلَ أَتِينا » أَصَمَّ أَذُنَيْهِ ، وأَنْصَتَ (اسْتَمَعَ) إلى نِداءِ ضَمِيرِهِ ، وجَعَلَ واجِبَهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ ، وحَفْلَ أَذُنَيْهِ ، وآلَى عَلَى ضَمِيرِهِ ، وجَعَلَ واجِبَهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ ، وحَفْلَ أَذُنَيْهِ ، أَوْ يُعَرِّضَ نَفْسِهِ لَيَنْتَقِمَنَّ ، ولَيَنْتَصِفَنَّ لِأَبْنَاء وطَينِه مِنْ « عِجْلِ مِينُو » ، أَوْ يُعَرِّضَ نَفْسِهِ لَيَنْتَقِمَنَّ ، ولَيَنْتَصِفَنَ لِأَبْنَاء وطينِه مِنْ « عِجْلِ مِينُو » ، أَوْ يُعَرِّضَ نَفْسُهُ لِيْبَوَارِ والتَّلَفِ . وما زال بأبيه يَسْتَعْطِفُهُ وَيَتَرَضَّاهُ ويَضَرَعُ لَهُ مِنْ حَتَى أَذِنَ لَهُ فَى السَّفَرِ ، وَدَعَا لَهُ بِالنَّجَاحِ فَى سَعْيِهِ الشَّاقُ ٱلْخَطِيرِ . لهُ عَلِيرٍ .

# ساعَةُ الْوَداعِ

ولَمَّا طَلَعَ ٱلْفَجْرُ ، رَكِبَ « بَطَلُ أَتينا » — ورِفاقُهُ مِنَ الضَّحِيَّاتِ ِ — مَرْ كُبًا حَرْبيًّا كَبِيرًا، بَيْنَ وَلُولَةِ ٱلْبَاكِينَ، ونُواحِ ٱلْيَائِسِينَ، وعَوِيل ٱلْمَحْزُونِينَ . وأَنْحَنَى « مَلِكُ أَتينا » — الشَّيْخُ ٱلْفَانِى — عَلَى ولَدِهِ يُعَا نِقُهُ وَيُقَبِّلُهُ، وعَيْنَاهُ غَاصَّتَانِ بِالدُّمُوعِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ وهُوَ يُوكُّوعُهُ : « لقَدْ جَعَلْنَا أَشْرِعَةَ السَّفِينَةِ سُودًا –كَمَا تَرَى – لِأَنَّكَ ذَاهِبُ إلى غَايَةً مَخُوفَةً . فإذا قَدَّرَ لَكَ الْحَظُّ السَّعِيدُ ، أَنْ تَفُوزَ على خَصْمِكَ ٱلْعَنِيدِ ؛ فأَبْدِلْ هٰذِهِ الْأَشْرِعَةَ السُّودَ بِأَخْرَى بِيضٍ ، وأَنْشُرُها عَلَى جَنَباتِ السُّفينَةِ ؛ لِنَعْلَمَ – مَتَى رأَيْناها – أنَّك عائِدٌ إلَيْنا عَوْدَةَ الظَّا فِر ٱلْمُنْتَصِرِ ، ونَحْتَفِيَ بِكَ أَحْتِفاءً لَمْ تَسْمَعْ « أَتِينا » بِمِثْلِهِ فَى كُلِّ

> فَوَعَدَ أَبَاهُ بِتَحْقِيقِ رَغْبَتهِ ، وودَّعَهُ مُتَأَلِّمًا . ثُمَّ أَقْلَعُوا سَفينَتَهَمْ ناشِرَةً فِي ٱلْفَضَاءِ أَشْرِعَتُهَا السُّودَ .

# ٦ - الْعِمْلاقُ النَّحَاسِيُّ

فَدَهِشَ « بَطَلُ أُتِينا » مِن ﴿ رُونَيَةِ هَذَا الشَّبَحِ الرَّاعِبِ ﴿ ٱلْمُخيفِ ﴾ وسأَلَ رُبَّانَ السَّفِينَةِ عَنْ ذَلِكَ ٱلْعِملاقِ . فأَجابَهُ الرُّبَّانُ : وسأَلَ رُبَّانَ السَّفِينَةِ عَنْ ذَلِكَ ٱلْعِملاقِ . فأجابَهُ الرُّبَّانُ : « هَذَا هُوَ ٱلْعِملاقُ النَّحَاسِيُّ الْهَائِلُ ، الَّذِي يَطُوفُ بالْجَزِيرَةِ ثَلاثَ

مَرَّاتٍ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ ﴿ ثُمَّ يَقِفُ عَلَى هَٰذَا ٱلْمَضِيقِ ، حَيْثُ تَمُرُّ كُلُّ بَاخِرَةٍ تَحْتَ قَدَمَيْهِ . »

وبَعْدَ قَلِيلِ مَرَّتِ السَّفِينَةُ تَحْتَ قَدَمَى الْعِمْلاقِ النَّحاسِيِّ، وهُوَ مُمْسِكُ هِرَاوَتَهُ بِيَدَيْهِ، يُلَوِّحُ بها فى الْفَضَاء، فَيُخَيَّلُ لِرَاكِبِيها أَنَّهُ مَمْسِكُ هِرَاوَتَهُ بِيدَيْهِ، يُلَوِّحُ بها فى الْفَضَاء، فَيُخَيَّلُ لِرَاكِبِيها أَنَّهُ سَيَخْطِمُها بها – فى لَحْظة واحِدَةٍ – وَيسْحَقُ مَنْ فِيها سَحْقًا. وَقَدْ صاحَ الْعِمْلاقُ – حِينَ دَانَتُهُ (اقْتَرَبَتْ مِنْهُ) السّفينةُ – وَقَدْ صاحَ الْعِمْلاقُ – حِينَ دَانَتُهُ (اقْتَرَبَتْ مِنْهُ) السّفينةُ – مُتَوَعِدًا بِصَوْتِ مِثْلِ جَلْجَلَةِ الرُّ عُودِ الْقاصِفَةِ:

« مِنْ أَى الْبِلادِ قَدِمْتُمْ ، أَيُهَا الْغُرَبَاءُ ؟ » وَأَجَابَهُ الرُّبَّانُ مُتَوَدِّدًا :

« مِنْ « أتينا » قَدِمْنا . »

فَصَاحَ الْعِمْلَاقُ مُدَوِّيًا بِصَوْتِ كَالرَّعْدِ ، وَهُوَ يُلُوِّحُ بِعَصَاهُ ( يَرْفَعُهَا وَ بَهُوَّ الْعِمْلَاقُ مُدَوِّيًا بِصَوْتِ كَالرَّعْدِ ، وَهُوَ يُلُوِّحُ بِعَصَاهُ ( يَرْفَعُها و بَهُرُّيْهَا )، لِغَيْظُهِ عَلَى أَهْلَ « أَرْضَنَا » أَعداء جزيرَة « كريتَ » :

« وَلِأَى عَرَض جِئْتُمْ أَرْضَنا ؟ »

• وَلِأَى عَرَض جِئْتُمْ أَرْضَنا ؟ »

• فَأَجَابِهُ الرُّبُّانُ :

« لَقَدْ أَحْضَرْنَا الضَّحِيَّاتِ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْنَا اِ « عِجْلِ مِينُو »! »



فقالَ الْعِمْلاقُ :

« أُدْخَلُوا الْمِينَاءَ – إِذَنَ – وسِيرُوا فِي طَرِيقِكُمْ آمِنينَ . »

### ٧ – فِي حَضْرَةِ الْمَلِكِ

ولَمَّا اسْتَقَرَّتِ السَّفينةُ عَلَى شاطِئُ الْجَزِيرَةِ ، أَقْبِلَ الْجُنْدُ عَلَيْهَا ، وأَحاطُوا بِالْأَسْرَى ، وسارُوا بِهِمْ حَتَّى مَثَلُوا بَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ . فَوقَقُوا وأَحاطُوا بِالْأَسْرَى ، وسارُوا بِهِمْ حَتَّى مَثَلُوا بَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ . فَوقَهُ وأَحْلَا مَا مَهُ وَالْمُتَهُمُ وأَمْامَهُ وقَدِ أَصْفَرَّتُ وُجُوهُهُمْ ، وَالْمُتَظَمَّةُمُ وأَمَامَهُ وأَمْامَةُ وأَمْامَةُ وأَعْدَ بَقِيَ رابِطَ الْجَأْشِ ( ثابِتَ الرِّعْدَةُ ، مَا عَدا « بَطَلَ أَتِينا » ؛ فَقَدْ بَقِيَ رابِطَ الْجَأْشِ ( ثابِتَ الرِّعْدَةُ ، مَا عَدا « بَطَلَ أَتِينا » ؛ فَقَدْ بَقِيَ رابِطَ الْجَأْشِ ( ثابِتَ الرِّعْدَةُ ) ، عالِيَ الرَّأْسِ ، ونَظَرَ إِلَى مَلِكِ الْجَزِيرةِ مُسْتَهِينَا بكلِّ مَاهُوَ مُعْلِلُ الْجَزِيرةِ مُسْتَهِينَا بكلِّ مَاهُو مُعْلِلُ اللّهِ مَنْ أَخْطارٍ ومَهالِكَ .

فَدَهِشَ الْملِكُ مِنْ جُرْأَةِ الْفَتَى ، وَسَأَلَهُ بِصَوْتِ أَجَشَ : « كَيْفَ لَا تَبْدُو عَلَيْكَ أَمَاراتُ الْجَزَعِ ، أَيُّهَا الْفَتَى ؟ أَلَا تَعْلَمُ : أَيُّ الْفَتَى ؟ أَلا تَعْلَمُ : أَيُّ خَطَرٍ يَنْتَظِرُكَ غَدًا ؟ أَلَا تَعْلَمُ : أَيُّ خَطَرٍ يَنْتَظِرُكَ غَدًا ؟ أَلَمْ تَسْمَعْ بِه « عِجْلِ مِينُو » قَبْلَ هٰذَا الْيَوْمِ ؟ » فَقَالَ « بَطَلُ أَيْهِا » : فقالَ « بَطَلُ أَيْهِنا » : « لَقَدْ وَهَبْتُ حَياتَى فِداءً لِأَنْبَلِ غَايَةً ، وهِى الإنتصافُ (الانتصارُ) الْمُطْلُومِينَ . وما أَسْعَدَنَى بِهِدْهِ التَّفْدِيَةِ (التَّضْحِيَةِ) فِي سَبِيلِ الْواجْبِ . أَمَّا أَنْتَ ، فَقَدْ وَقَفْتَ حَياتَكَ الْأَثِيمَةَ عَلَى الْأَذَى والْجَوْر (الظُّلْمِ) ، وكُنْتَ - بِفَظَاظَتِكَ وقَسُوتِكَ - أَشَدَّ إِجْرَامًا مِنْ عِجْلِ مِينُو ! » وكُنْتَ - بِفَظاظَتِكَ وقَسُوتِكَ - أَشَدَّ إِجْرَامًا مِنْ عِجْلِ مِينُو ! » فاهْتَاجَ الْمَلِكُ مِنْ جُرْأَةِ الْفَتَى ، وصاحَ بِحُرَّ اسِهِ مُتَوَعِّدًا « بَطَلَ أَتِينا » :

« لَتُقَدِّمُنَّ هَٰذَا الْوَقِحَ إِلَى « عِجْـلِ مِينُو » غَدًّا قَبْلَ رِفاقِهِ ، ولَيَـكُونَنَّ أُوَّلَ ضَحِيَّةٍ يَفْتَرِسُها بِلا رَحْمَةٍ ! »

### ٨ - « حَسْنالُ الْجَزِيرَةِ »

وكَانَتْ « حَسْنَاءُ الْجَزِيرةِ » – وهِيَ أَبْنَةُ مَلِكِ « كَرِيتَ » – حاضِرَةً هٰذَا الْحِوارَ. فَامْتَلاَّتْ نَفْسُهَا إِعْجَابًا بِذَلِكَ الْفَارِسِ الْجَرِيءِ . وكَانَتْ رَحِيمَةَ الْقَلْبِ ، تَحْنُو عَلَى الْمَظْلُومِينَ ، وَتَعْطِفُ عَلَى الْمَثْكُوبِينَ ؛ فَارتَمَتْ على قَدَمَى أَبِهَا مُتَشَفِّعَةً بِهِ أَلَّا يُهْلِكَ هُؤُلاءِ المَساكِينَ ؛ فَارتَمَتْ على قَدَمَى أَبِهَا مُتَشَفِّعَةً بِهِ أَلَّا يُهْلِكَ هُؤُلاءِ المَساكِينَ ؛ فَارتَمَتْ على قَدَمَى أَبِهَا مُتَشَفِّعَةً بِهِ أَلَّا يُهْلِكَ هُؤُلاءِ المَساكِينَ ؛ فَارتَمَتْ على قَدَمَى أَبِهَا مُتَشَفِّعَةً بِهِ أَلَّا يُهْلِكَ هُؤُلاءِ المَساكِينَ ؛ فَلَمْ يُهُوتِهِ إِلَى تَضَرُّعِها أَذُنَا واعِيَةً ، بَلِ أَنْتَهَرَها ، وسَقَّهَ رَأْيَها ، وأَبَى إلَّا التَّمَادِي فِي قَسُوتِهِ وعِنادِهِ .

وصَبَرَتْ « حَسْنَاءُ الْجَزِيرَةِ » إِلَى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ ، فَذَهَبَتْ إِلَى سِجْنِ الْأَسْرَى ، وفَتَحَتْ بَابَهُ خُلْسَةً ؛ فَرَأْتْ « بَطَلَ أَتِينَا » ساهِرًا يَشْظَانَ . فَقَالَتْ لَهُ : « لَقَدْ جِئْتُ لِأُ نَقْذَكَ مِنَ الْهَلاكِ ؛ فَانْجُ بِنَفْسِكَ ، وعُدْ سالِمًا إِلَى وطَنِكَ . »

فَقَالَ لَهَا مُتَحَمِّسًا: « لَقَدْ آلَيْتُ على نَفْسِى أَنْ أَقْتُلَ « عِجْلَ مِينُو » ، وأُ نَقْذَ رِفاقِي مِنْ فَتْكِهِ ، أَوْ أَمُوتَ دُونَ هٰذِهِ الْغايَةِ . » وأُ نَقْذَ رَفاقِي مِنْ فَتْكِهِ ، أَوْ أَمُوتَ دُونَ هٰذِهِ الْغايَةِ . » فَقَالَتْ لَهُ مُعْجَبَةً بِشَجاعَتِهِ :

« مَا دُمْتَ مُصِرًّا عَلَى مُناجَزَةٍ هٰذَا الْعَدُوِّ الرَّاعِبِ ، فَخُذْ خُسامَكَ الَّذِى أُنْتَزَعَهُ مِنْكَ خُرَّاسُكَ ، وهَلُمَّ لِإَّرْشِدَكَ إِلَى قَصْرِ ذَلَكِ الْوَحْسِ ، داعِيَةً لَكَ بِالنَّصْرِ والتَّوْفيقِ . »

## 

وما زالَتْ سائِرَةً مَعهُ حَتَى بَلَغا « قَصْرَ النَّبِهِ » . فَفَتَحَتْ لَهُ الْبابِ ، وَفَالتُ لَهُ : « إِنَّ هٰذَا الْقَصْرَ الْعَجِيبَ هُوَ « قَصْرُ النِّبِهِ » الَّذِي عُرِفَتْ أَنْباؤُهُ ، وذاعَ صِيتُهُ فَى الآفاقِ . وإنَّما أُطْلِقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الإسْمُ لِأَنَّ أَنْباؤُهُ ، وذاعَ صِيتُهُ فَى الآفاقِ . وإنَّما أُطْلِقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الإسْمُ لِأَنَّ



مَنْ دَخَلَهُ لا يَسيرُ فِيهِ بِضْعَ خُطُواتٍ حَتَّى يَتِيهَ فِي أَرْجَائِهِ الْحَلَزُونِيَّةِ ، وَهَلِيَّ فِي أَثْنَاءَ شِعا بِهِ الْكَثِيرَةِ الْمُشْتَبِهَةِ ، ولا يَزالُ ضَالاً تَائِهًا مَدَى حَيَاتِهِ .

والرَّأَىُ عِنْدِى أَنْ تُمْسِكَ بِطَرَفِ هٰذَا الْخَيْطِ الْحَرِيرِيِّ ، حَتَّى السَّفَّاحِ . حَتَّى الضَّلالَ – إذا عُدْتَ مُنْتَصِرًا عَلَى عَدُولِكَ الْوَحْشِ السَّفَّاحِ . — فإنَّ عَدُولُكَ الْوَحْشِ السَّفَّاحِ . — فإنَّ يَدِى طَرَفَ الْخَيْطِ الآخَرَ . »

فَشَكْرَ لها « بَطَلُ أَتِينا » مُعاوَنَتَهَا إِيَّاهُ ، وَدَخَلَ « قَصْرَ التِّيهِ » وفي يُسْراهُ الْخَيْطُ الْحَرِيرِيُّ . وما سارَ بِضْعَ خُطُواتٍ ، حَتَّى اسْتَبَهَتْ عَلَيْهِ طُرُقاتُ الْقَصْرِ ؛ فَلَمْ يَعْرِف أَىَّ طَرِيقٍ يَسْلُكُ . وإنَّهُ لَفِي ضَلالِهِ وحَيْرَتِهِ ، إذْ سَمِعَ خُوارًا عاليًا طَرِيقٍ يَسْلُكُ . وإنَّهُ لَفِي ضَلالِهِ وحَيْرَتِهِ ، إذْ سَمِعَ خُوارًا عاليًا يُدُوِّى مُجَلْحِلًا كالرَّعْدِ الْقاصِفِ ؛ فَأَدْرَكَ أَنَّ « عِجْلَ مِينُو » عَلَى كَثَبِ يُدُوِّى مُجَلْحِلًا كالرَّعْدِ الْقاصِفِ ؛ فَأَدْرَكَ أَنَّ « عِجْلَ مِينُو » عَلَى كَثَبِ يَدُوِّى مُجَلْحِلًا كالرَّعْدِ الْقاصِفِ ؛ فَأَدْرَكَ أَنَّ « عِجْلَ مِينُو » عَلَى كَثَبِ يَدُوّى مُجَلْحِلًا كالرَّعْدِ الْقاصِف ؛ فَأَدْرَكَ أَنَّ « عِجْلَ مِينُو » عَلَى كَثَبِ ( قَرِيب " ) مِنْهُ . فسارَ في مُنْعَطِفاتِ « قَصْرِ التِّيهِ » ، صَوْبَ الصَّوْتِ ، وهُوَ يَتُوفَقُعُ – بَيْنَ لَحْظَةٍ وأُخْرَى – أَنْ يراهُ .

وَسَارَ « بَطَلُ أَتِينًا » — فَى طَرِيقِهِ الْمُتَعَرِّجِ ِ — زَاحِفًا مَرَّةً تَحْتَ

جِسْرٍ مُنْخَفِضٍ ، وهابِطًا بِضْعَ دَرَكَاتٍ مِنْ سُلَمٍ فِي مَمَرٌ مُلْتَوٍ مِنْ سُلَمٍ فِي مَمَرٌ مُلْتَوٍ مُنْعَطِفٍ ، وَصَاعِدًا دَرَجَاتٍ أُخْرَى ، ومَارًّا خِلالَ فَتُحَةِ بابٍ ضَيَّقٍ ، وَسَامِعًا فَرْقَعَةً وَجَلَبَةً عَالِيَتَيْنِ ؛ حَتَّى خُيلً إلَيْهِ أَنَّ الْجُدْرَانَ تَدُورُ وَسَامِعًا فَرْقَعَةً وَجَلَبَةً عَالِيَتَيْنِ ؛ حَتَّى خُيلً إلَيْهِ أَنَّ الْجُدْرَانَ تَدُورُ وَسَامِعًا فَرْقَعَةً وَجَلَبَةً عَالِيَتَيْنِ ؛ حَتَّى خُيلً إلَيْهِ أَنَّ الْجُدْرَانَ تَدُورُ وَسَامِعًا فَرْقَعَةً وَجَلَبَةً عَالِيَتَيْنِ ؛ حَتَّى خُيلً إلَيْهِ أَنَّ الْجُدْرَانَ تَدُورُ وَسَامِعًا فَرْقَعَةً وَجَلَبَةً عَالِيَتَيْنِ ؛ حَتَى خُيلً إلَيْهِ أَنَّ الْجُدْرَانَ تَدُورُ وَسَامِعًا فَرْقَعَةً وَجَلَبَةً عَالِيَتَيْنِ ؛ حَتَى خُيلً إلَيْهِ وَالدَّهَشِ .

وَكَانَ يَتَوَقَعُ - بَيْنَ لَحْظَةً وَأُخْرَى - أَنْ يُفَاجِنَهُ ﴿ عَجْلُ مِينُو ﴾ في إحْدَى الْمُنْعَطِفاتِ . وَقدْ صَدَقَ ظَنَّهُ ، وَلَمْ يَكُذِبْهُ حُسْبانُهُ ﴾ فقد باغته وما إن رآه فقد باغته وعمل مينو » بَعْدَ لَحَظاتٍ يَسِبرَةٍ . وما إن رآه المحِدُلُ ، حتى هاج أشد هياج ، وصواب قرنيه لينظم خصمه المعجد أستو في عَلَيْهِ ما يُشْبِهُ الْجُنُونَ - ونشيبت بَيْنَهُما معركة ما ما يُشْبِهُ الْجُنُونَ - ونشيبت بيئهما معركة ما ما عركة ما ما يُشْبِهُ الْجُنُونَ - ونشيبت بيئهما معركة ما ما يَعْبِهُ الْجُنُونَ - ونشيبت بيئهما معركة أصاسِمة في ولو أَنَّ قَرْنَ العجل أصاب جسم « بَطَلَ أَتِينا » لَمَزَّ قَه أَشْلاءً ( قَطَعًا ) . ولكن « بَطَلَ أَتِينا » لَمَزَّ قه أَشْلاءً ( قَطَعًا ) . ولكن « بَطَلَ أَتِينا » لَمَزَّ قه أَشْلاءً ( قَطَعًا ) . ولكن « بَطَلَ أَتِينا » كَانَ يَقِظًا ، لا يَعْرِفُ الْجُبْنُ إلى قَلْبِهِ سَبِيلًا ؛ ولكن « بَطَلَ أَتِينا » كَانَ يَقِظًا ، لا يَعْرِفُ الْجُبْنُ إلى قَلْبِهِ سَبِيلًا ؛ ولكن « بَطَلَ أَتِينا » كَانَ يَقِظًا ، لا يَعْرِفُ الْجُبْنُ إلى قَلْبِهِ سَبِيلًا ؛ ولكن مَنْ طَرِيقِ الْعِجْلِ - برَشَاقة الله الدِرَة والله عَلْمَ عَنْ عَلْمُ القَرْنُ .

وَأَشْتَدَّتُ ثُوْرَةُ الْعِجْلِ وَحَنَقُهُ ﴿ غَيْظُهُ ﴾ عَلَى خَصْمهِ ؛ فَترَاجَعَ خُطُواتٍ ، مُتَحَفِّزًا ﴿ مُتَهَبِّئًا ﴾ لِلْفَتْكِ بِهِ . وَوَقَفَ الْخَصْمانِ الْباسِلانِ مُتَقَا بِلَيْنِ ، وَجُهَا لِوَجْهِ ، وَسَيْفًا لِقَرْنِ . ثُمَّ قَفَزَ « عَجْلُ مِينُو » قَفْزَةً جَبَّارِ ، لِيَطْعَنَ خَصْمَةُ بِقَرْنِهِ الْأَيْسَرِ ، وفَتَحَ فَاهُ لِيَبَلَعَهُ ؛ فَكَانَتْ فَتُحَةُ فِيهِ بِمَقْدَارِ مَا بَيْنَ أُذُنِهِ . وَلَكُنَّ « بَطَلَ أَتِينَا » خَيَّبَ ظُنُونَ الْعِجْلِ ، وَلَمْ يُمَكِّنَهُ مِنْ إِذْرَاكِ بُعَيَته . فَقَفَزَ فِي الْهُوَاء قَفْزَةً هَا ثِلَةً لُمُ الْعِجْلِ ، وَلَمْ يَمَكِّنُهُ مِنْ إِذْرَاكِ بُعَيَته . فَقَفَزَ فِي الْهُوَاء قَفْزَةً هَا ثِلَةً ثُمَّ أَهُوى بِينَهِ عَلَى عُنُقِ خَصْمِه ؛ فَانْفَصَلَ الرَّأْسُ عن الْجَسَدِ ، وَهَوَى « عَجْلُ مِينُو » صَرِيعًا إِلَى الْأَرْضِ ، يَتَشَحَّطُ بِدَمِه .

وهٰكُذَا خَلَّصَ النَّاسَ مِنْ شُرُورِ ذَلكَ الْوَحْشِ وَآثَامِهِ ، وَأَراحَهُمُ وَمَا وَهُكُمُ الْوَحْشِ وَآثَامِهِ ، وَأَراحَهُمُ مِنْ قَسْوَتَهِ وَوَحْشِيَّتِهِ ، وَأَدَّى واجِبَهُ لِوَطَنهِ ولِلإِنسَانِيَّةِ كُلِّهَا ، بِمَا أَسْدَاهُ (صَنَعَهُ ) مِن عَمَلٍ جَلِيلٍ ، وَصَنِيعٍ (مَعْرُوفٍ) نَبَيلٍ . أَسْدَاهُ (صَنَعَهُ ) مِن عَمَلٍ جَلِيلٍ ، وَصَنِيعٍ (مَعْرُوفٍ) نَبَيلٍ .

#### الفصل الثالث

### ١ – خَلاصُ الْأَسْرَى

وَلَمْا كُتِبَ النَّصْرُ لِ « بَطَلِ أَتِينا » ، فَكُرَّ فَى الْعَوْدَةِ . فَعَادَ فَى طَرِيقِه – دُونَ عَناءِ – مُسْتَرَ شِدًا بِالْخَيْطِ الْحَرِيرِيِّ الَّذِي أَمْسَكَ بِهِ، حَتَّى بَلَغَ بابَ « قَصْرِ التِّيهِ » ؛ فَرَأَى « حَسْناءَ الْجِزِيرَةِ » تَنْتَظُرُهُ، وَهِيَ عَلَى أَخَرَ مِنَ الْجَمَرِ . فَلَمَا رَأَتُهُ صَفَقَتْ بِيدَيْهِا طَرَبًا، وهَنَاتُهُ عَلَى انْتِصَارِهِ الْبَاهِرِ الَّذِي فَاقَ كُلَّ ٱنْتِصَارِ ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : « أَسْرِ عَ بِالْعَوْدَةِ – مَعَ رِفاقِكَ – إِلَى بَلَدَرِكَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَينتَقِمَ أَبِي مِنْكَ أَشْنَعَ أَنْتَقَامٍ . » فَذَهَبَ « بَطَلُ أَتينا » مَعَ « حَسْناءِ الْجَزِيرَةِ »، وَأَيْقَظَا الْأَسْرَى ، فَهَبُّوا مِنْ نَوْ مِهِمْ وَهُمْ لا يَكادُونَ يُصَدِّقُونَ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْهَلاكِ . وَلَمَّا بَلَغُوا السَّفينَةَ ، شَكَرَ « بَطَلُ أَتينا » اِ « حَسْناءِ الْجَزِيرَةِ » مَا أَسْدَتُهُ إِلَيْهِ مِنْ مَعُونَةً وفَضْلً ، وَتَوَسَّلَ إِليُّهَا أَنْ تَعُودَ مَعَهُ إِلَى بَلَدُهِ ، حَتَّى تُنْجُو َ مَنْ سُخُطِ أَبِيهَا وَعِقَابِهِ ؛ فَقَالَتْ لَهُ : « لا سَبِيلَ إِلَى الْعَوْدَةِ مَعْكَ ؛ فَإِنَّ فِى ذَلِكَ عُقُوقًا لأَ بِى ، وهُوَ شَبْخُ هَرِمْ ، لا يَجِدُ غَيْرِى فِى الْحَبَاةِ كُلِّهَا عَرَاءً وَسَلُوَى . وَسَيَغْضَبُ عَلَى أُوَّلَ الْأَمْرِ ، ثُمَّ يَصْفَحُ عَنِّى بَعْدَ قَلِيلٍ ؛ لأنَّى لَمْ أَقُمْ بِمَا أَسْتَحِقُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّمْرِ ، ثُمَّ يَصْفَحُ عَنِّى بَعْدَ قَلِيلٍ ؛ لأنَّى لَمْ أَقُمْ بِمَا أَسْتَحِقُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَ

مَنَّ كُرَّ لَهَا « بَطَلُ أَتِينَا ﴾ كَرَمَها ، وَإِخْلاصَها لِلْحَقِّ والواجِبِ ، ثُمَّ وَدَّعُهَا ، لَخَقً والواجِبِ ، ثُمَّ وَدَّعُهَا ، بَعْدَ أَنْ أَثْنَى عَلَيْها بِمَا هِيَ أَهْلُهُ مِنَ الثّناءِ .

ثُمَّ أَقْلَعُوا السَّفِينَةَ عَائِدِينَ إِلَى أَرْضِ الْوَطَنِ الْحَبِيبِ . وَمَا زَالَتُ تَمْخُرُ مُبابَ الْبَحْرِ ، وَتَنْهَبُ ۖ الْمَاءَ نَهْبًا ، حَتَى اقْ رَبَتْ مِنْ أَرْضَ الْوَطَنَ .

ُ وَلا تَسَلُ عَنْ سُرُورِ « بَطَلَ أَتِينا » وَرِفاقِهِ حِينَ لاحَتْ لَهُمْ أَعْلِمُ اللهُمُ اللهُمِينَ اللهُمِينَ آمِنِينَ .

# ٢ – الْأَشْرِعَةُ السُّودُ

أَيُّهَا الطُّفْلُ العَزِيزُ: كُنْتُ أَوَدُّ أَنَّ أَقِفَ عِنْدَ هَـذَا الْحَدِّ مِنْ

قِصَّةِ « بَطَلَ أَتِينا » ، ولَكُنَّ أَمَانَةَ النَّقُلِ تَحْتِمُ عَلَى أَنْ أَفْضِى إلَيْكَ بِالْأَسْطُورَةِ كَمَلًا ( أُخْبِرَكَ بِهَا كَامِلَةً وَافِيَةً ) ، دُونَ تَقْصِ أَوْ تَحْرِيفٍ :

لقد كَانَ مِنَ الطّبِيعِيِّ أَنْ تَنْتَهِى ٱلْأُسْطُورَةُ نِهِايَةً طَبِيعِيَّةً ، فَيَلْتَقِي الوَّالِدُ الْحَدِبُ ( الْعَطُوفُ ) الرّحِيمُ بِولَدِهِ الْبارِّ الشَّفِيقِ . وَقَدْ كَانَتُ كُلُّ الْمُقَدِّماتِ مُؤَدِّيَةً - بِلا شَكَّ - إلى هذه النَّبِيجةِ السَّارَّةِ وَلَكِنْ حَدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحُسْبانِ ، وشاء القَدَرُ الْمُتَصَرِّفُ السَّارَةِ وَلَكِنْ حَدَثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحُسْبانِ ، وشاء القَدَرُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْحُسْبانِ ، وشاء القَدَرُ الْمُتَصَرِّفُ فِي السَّارَةِ وَلَكِنْ حَدَثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحُسْبانِ ، وشاء القَدَرُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْعِبادِ - وَلا رَادَّ لِمَشْيئَتِهِ - أَلَّا يَلْتَقِي َ الْوالدُ بِوَلَدِهِ . فَي الْعِبادِ - وَلا رَادَّ لِمَشْيئَتِهِ - أَلَّا يَلْتَقِي َ الْوالدُ بِوَلَدِهِ . أَنَا الْحَقُ فِي عَجَبِكَ . أَراكَ تَعْجَبُ مِمَّا تَقْرُأُ ، ولَكَ الْحَقُ فِي عَجَبِكَ . أَراكَ تَعْجَبُ مِمَّا تَقْرُأُ ، ولَكَ الْحَقُ فِي عَجَبِكَ . عَلَمْ أَنَّ مَصْدَرَ النَّكَباتِ نَشَأَ عَنْ خَطَا تِقَدٍ ، كَانَ غايَةً فِي الْيُسْرِ ، عَلَمْ أَنَّ مَصْدَرَ النَّكَباتِ نَشَأَ عَنْ خَطَا تِقَدِهِ ، كَانَ غايَةً فِي الْيُسْرِ ، عَلَمْ أَنَّ مَصْدَرَ النَّكَباتِ نَشَأَ عَنْ خَطَا تِقَدِهِ ، كَانَ غايَةً فِي الْيُسْرِ ،

وَلَكُنَّ عَوَاقِبَهُ كَانَتْ جَسِيمَةً ، غَايَةً فِي الْخُطُورَةِ . وَلَكُنَّ عَوَاقِبَهُ كَانَتْ جَسِيمَةً ، غَايَةً فِي الْخُطُورَةِ . إِنَّ « مَلِكَ أَنِينا » أَلَمْ أَقُلْ لَكَ - فِي أَثْنَاء هَذِهِ الْأُسْطُورَةِ ، وَيُحِلَّ مَحَلَّهَا أَشْرِعَةً لَلْشُودَ ، وَيُحِلَّ مَحَلَّهَا أَشْرِعَةً لَدُّ أُوضَى ولَدَهُ أَنْ يَرْفَعَ الأَشْرِعَةَ السُّودَ ، ويُحِلَّ مَحَلَّهَا أَشْرِعَةً أَخْرَى بِيضًا ، إِذَا كُتِبَ لَهُ الْفُوزُ والنَّصْرُ ، ورُزِقَ السَّلامَةَ والإِيابَ ؟ أُخْرَى بِيضًا ، إِذَا كُتِبَ لَهُ الْفُوزُ والنَّصْرُ ، ورُزِقَ السَّلامَةَ والإِيابَ ؟ أُخْرَى بِيضًا ، إِذَا كُتِبَ لَهُ الْفُوزُ والنَّصْرُ ، ورُزِقَ السَّلامَةَ والإِيابَ ؟ فَاعْلَمَ - عَلِمْتَ الْخَيْرَ ، وأُلْهِمْتَ الرُّشْدَ ، وسَلِمْتَ مِنْ كُلِّ فَاعْلَمَ - عَلِمْتَ الْخَيْرَ ، وأُلْهِمْتَ الرُّشْدَ ، وسَلِمْتَ مِنْ كُلِّ

أَذًى وضُرِّ – أَنَّ « بَطَلَ أَتِينًا » ورِفاقَهُ جَمِيعًا لَمْ يَذْكُرُوا نَصِيحَةَ الْمَاكِ ، وأَنْسَتْهُمْ لَذَّةُ الْفَوْزِ والإنْتِصارِ ما أوصاهُمْ بِهِ «مَلِكُ أَتِينًا ». فَعَادَتِ السَّفِينَةُ – كَمَا خَرَجَتْ مِنَ الْمِينَاءِ – وهِيَ مُجَلَّلَةُ مُ بِالأَشْرِعَةِ السَّودِ .

وكانَ « مَلكِ أَتِينا » يَتَرَقُّبُ عَوْدَةَ السَّفِينَةِ – بِفارِ غِ الصَّبْرِ – على قِمَّةِ جَبَلِ شاهِقِ ، وهُوَ شَدِيدُ الشُّوْقِ إِلَى لِقاءِ ولَدِهِ الْعَزِيزِ ، وقَدْ عَظْمَ قَلَقُهُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا دَنَتِ السَّفِينَةُ مِنَ الْمِينَاءِ، كَانَ أَكْبَرَ هَمِّهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْرِعَتِهَا ، لِيَتَعَرَّفَ مَصِيرَ وَلَدِهِ الشُّجاعِ . فَلَمَّا أَبْصَرَ الْأَشْرِعَةَ السُّودَ – كَمَا هِيَ – أَيْقَنَ بِهَلَاكِ « بَطَلِ أَتِينَا » ، وعَرَفَ أَنَّ « عِجْلَ مِينُو » قَدْ صَرَعَهُ كَمَا صَرَعَ كَثِيرًا مِنَ الضّحايا مِنْ قَبْلُ . فَزَاغَ بَصَرُهُ (اضْطَرَبَتْ عَيْنُهُ )، وغُشِي عَلَيْهِ (ذَهِلَ)، وَدَارَ مُتَرَنِّحًا (مُتَمَايِلًا)؛ فَهَوَى – مِنْ فَرْطِ الْحُرْنِ – من قِمَّةِ الْجَهَلِ الْعَالِمَةِ إِلَى الْبَحْرِ مُتَرَدِّيًّا ، وَالْتَلَعَنَّهُ الْأُمْوَاحُ الْهَائِحَةُ ، قَبْلَ أَنْ يَمْلَأُ نَاظِرَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ الْحَبِيبِ .



### خاتِمَةُ الْقِصِّـــــةِ

وَلا تَسَلُ عَنْ مُحَرِّنِ « بَطَلَ أَنينا » حِينَ بَلَـغَ أَسْماعَهُ مَصْرَعُ والِدِهِ الْحَدِبِ ( الْعَطُوفِ ) الرَّفِيقِ ؛ فَقَدْ أَنْسَتْهُ لَهٰذِهِ الْمُصِيبَةُ لَذَّةَ الْهَوْزِ وَالِانْتِصِارِ عَلَى عَدُوِّهِ . وَلَا تَسَلُ عَنْ خُزْنِ الْأَهْلِينَ لِمَصْرَعِ مَـلِيكِهِمُ الْعَادَلِ الرَّحِيمِ ، وفَرَحِهِم بانْتِصارِ ولدِهِ : « بَطَلَ أَتَيْنَا » الّذِي خَلَصَ أَبْنَاءَهُمْ وَبَنَاتِهِمْ مِنْ « عَجِلْ مِينُو » . وهُكَذَا امْتَزَجَ الحُزْنُ بِالْفَرَحِ ، واخْتَلَطَتْ أَصُواتُ ٱلْبُشْرَى وَالشُّرُورِ بِرَنَّاتِ ٱلْحُزْنِ وَٱلْأَسَى ﴿ أَصُواتِ البَّاكِينَ ﴾ . وَلَكِنَّ الْأَيَّامَ تُنْسِي ٱلْمَصَائِبَ وَٱلْخُطُوبَ (الْأُمُورَ الْمَكُرُوهَةَ ) ، كَمَا تُنْسِى ٱلْمَسَرَّاتِ وَالْأَفْرَاحَ جَمِيعاً . فَإِنَّهُ لَمْ يَمْض زَمَن ۖ قَلِيل ۗحثَّى هَدَأَتِ النُّفُوسُ ، واسْتَتَبَّ ٱلْأَمْرُ ! « بَطَلَ أَتِينا » ، وأَحْضَرَ أَمَّهُ إِلَى مَقَرٍّ مُلْكِهِ ومُلكِ أَبيهِ مِنْ قَبْلُ . وظَلَّ يَعْمَلُ بِنَصِيحَتِهَا ، ويَأْخَذُ بِرَأْبِهَا السَّدِيدِ ، ولا يَعْصِى لِهَا أَمْرًا . فَأَصْبِحَ حَبِيبًا إِلَى نَفْسِ كُلِّ فَرْدٍ من أفرادِ الشُّعْبِ، وصارَ مَضْرِبَ ٱلْأَمْثالِ – بَيْنَ مُلُوكِ عَصْرِهِ – فى الرُّ فْقِ بِالرَّعِيَّةِ ، والبِرِّ بِالنَّاسِ ، وإقامَةِ الْعَدْلِ ، وتَوَخَّى الْإِنْصافِ.

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٦١

القصة التالية : الغيل الأبيض